

أَفاقَتْ صَفِيَّةُ ذَاتَ يومْ مِنْ نَوْمِها مَذْعورةً فسأَلَتْها أُمُّها في قلَق :

\_ما بك يا بنتى ؟

فقالت :

-لقدْ رأيتُ اللَّيْلَةَ رؤيا عَجيبةً حقًا ، ولا أُعرِفُ لها تفْسيرًا . فقالتْ أُمُّها في لَهْفة :

\_ومًا هي ؟

فقالت صفيَّة :

-رأيتُ الْقمر في السَّماءِ في لَيْلةِ تَمَامِهِ وقدْ وقع في حِجْرِي ! ولم تتمالَكِ الأُمُّ نفسها ، فهوت بيدها على وجْه ابْنتها ، ولطَمتْها لَطْمةً قويَّةً تركت في وجْهِها أَثراً ، وهي تقولُ :

-إنكِ تَتَطَلَّعِينَ إلى أَنْ تَكُونِي عَنْدَ مَلِكِ الْعربِ يا خَبِيثَة . ومرَّتِ الأَيامُ ، وبَالُ صفيَّة مشْغولٌ بتفسير هذه الرُّوْيا ، وزادَ مِنَ انْشِغالها ما فعلَتْهُ أُمُّها بها وما ذكرته عن ملك الْعرب ، فَمَنْ يكونُ ملكُ الْعرب هذا ؟

وراحت صفيَّة تتابع مع قومها من اليهود أخبار النبي على

وما يدْعو إليه منْ دين جَديد ، وما وصلَ إليه منْ مَكانَة وما يدْعو إليه منْ دين جَديد ، وما وصلَ إليه منْ مَكانَة عاليَة بينَ الناس جميعًا ، حتَّى أصبح في نظرهم أَفْضَلَ منْ مُلوكُ الدُّنيا .

وأَرْهَفَتْ صِفْيَةُ سَمْعَها جِيدًا للْحوار الذي دارَ بيْنَ أبيها

وأَرْهَفَتْ صَفِيَّةُ سَمْعَها جِيدًا لِلْحوارِ الذي دارَ بيْنَ أبيها وعَمُها بعد زيارتهما لمحمَّد في اللَّيل ورؤْيتهما له ، حيث تساءَل العمُّ :

\_أأنْتَ على يقين أنهُ النبيُّ الذي بشِّرَتْ به التَّوْرَاةُ ؟

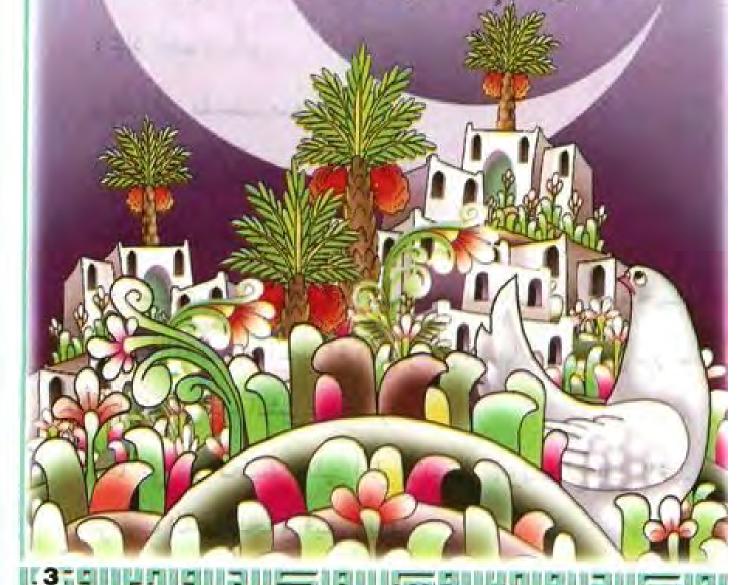

# التكالد الدالا العصا الالكالد الدالا الد

فأجاب الأبُ :

- نعمْ واللَّهِ ، لقدْ عرفْتُهُ بعلاماتِ النَّبُوَّةِ ، كما يعْرِفُه كلُّ هودئ .

> فقالَ العَمُّ في دهْشة ٍ : - أتعرِفُهُ وتثَبتُهُ ؟

> > ó

فأجاب:

وعاد الْعمُّ يسألُ :

\_فما في نَفْسك منه ؟

فأجابه حُينيٌّ بنُ أَخْطبَ في غَيْظ :

\_عداوتُه والله ما حَييتُ !

وعَلَمتْ صَفيةُ أَنْ أُمَّها كانتْ تقصدُ علكِ الْغربِ محمدُ ابنَ عبد اللَّهِ ، وأَنَّ الصِّراعَ بينهُ وبيْنَ أبيها سيَشْتَعِلُ ، وأَنَّ الأَقْدارَ تُخفى لها الشَّيْءَ الْكثيرَ ..

وها هى ذى تعيشُ على أَملِ الاِنْتظارِ ، وتتطلّعُ إلى الْغدِ الْمُرْتَقَب الذي تتحقّقُ فيه رؤْياها .

ومرَّت الأيامُ مُسْرِعةً ، وبدأَ الصّراعُ يشتدُ بين محمد على وبيْن الْمشركين ، وانْحازَ الْيهودُ إلى جانب الْمشركين ، وانْحازَ الْيهودُ إلى جانب الْمشركين ، برغْم عُهُودهم مع رسولِ اللّه على ، ألا يتحالفُوا ضِدَّهُ أَوْ يتآمَروا عليه .

وبعد خيانة اليهود وتآمرهم مع المشركين في غزوة الخندق ، كان لا بُد من وقفة حاسمة مع هذه النُفوس



## التلكس الدالك المكالتك الدالدالك الم

الشُّرِّيرةِ والْخائِنةِ ، فأمرَ الرسولُ ﷺ أَصْحابُه بالتَّوَجُّهِ إلى خَيْبَرَ .

وسار الرسول عَلَى وأصْحَابُهُ إلى خيبَر في أواخر شهر المحرَّم للسنة السَّابِعة للْهِجْرة ، وكانَ معه عَلَى في هذه الْعَزْوة أَلْفٌ وأرْبَعُمائة مُقَاتِلٍ ، فلما اقْترب الرسول عَلَى منْ هذه الْقَرْية ، رفع يَدَيْه إلى السماء ودعا ربَّهُ قائلاً :

- اللهم رب السموات وما أظللن ، ورب الأرضين وما أظللن ، ورب الأرضين وما أقللن ، ورب الرياح وما أقللن ، ورب السياطين وما أضللن ، ورب الرياح وما أذرين ، فإنا نسالك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها .

ثم قال لأصحابه:

- أَقْدِموا باسْمِ اللَّهِ !

فانْدَفَعَ الْمسلمونَ كالسَّيْل نحوَ حُصُونِ الْيهودِ ، وراحوا يُفتَحونها حِصْنًا حِصْنًا ، وما كادَ الْيهودُ يَرَوْنهمْ حتى أمتلأت قلوبُهمْ بالرُّعْب ، فولَوْا هاربينَ وهمْ يقولون :

\_مُحمدٌ وأصحابُه ، لا طاقَة لكُمُ الْيومَ بهمْ يا معْشَرَ الْيَهود .

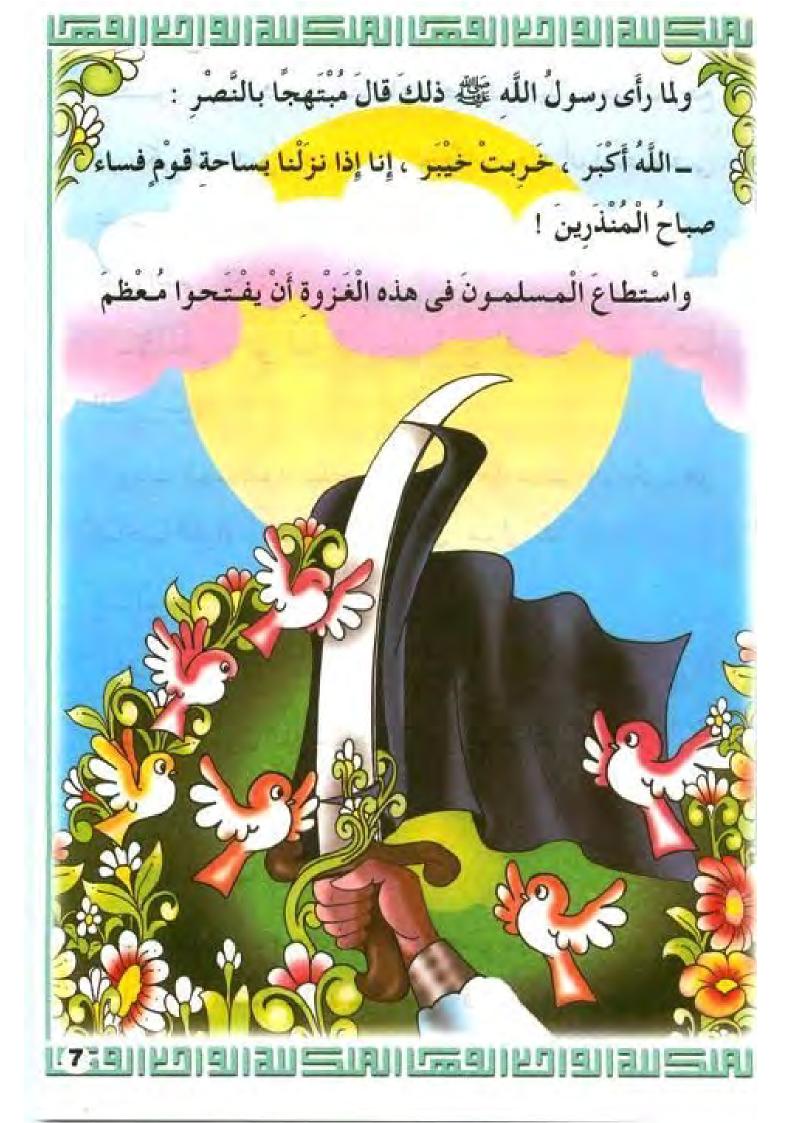

# فتعالم القالم العصالي عالم المالات المالات

حُصُونِ الْيهودِ ، باسْتِشْناءِ حُصُونِ قَليلَة ، حيثُ رجعَ أَبُو بكُر الصديقُ وعمرُ بنُ الْخطَّابِ بعْدَ أَنِ اسْتَعْصَى عليهما فتحُ هذه الْحُصُونِ ، وأَخْبَرا الرسولَ عَلَيْ بذلكَ ، فقالَ النبيُ عَلَيْ :

لأَدْفَعَنَّ لِوائي غدًا إلى رجُل يفتَحُ اللَّهُ على يديه ، يُحبُ
 اللَّه ورسولَه .

وبات المسلمون ليلتَهُمْ ، وكلُّ واحد يتمنَّى أَنْ يكونَ هو صَاحِبُ اللَّواء ، فلما كانَ الْغَدُ قالَ رسولُ اللَّه ﷺ :

\_أَيْنَ على بن أبى طالب ؟

فقالوا له:

هو يا رسولُ الله يشتكى وجعًا أصاب عَيْنيه . فقالَ الرسولُ عَلِيْهُ :

\_فأرْسلوا إليه .

فأرْسَلوا إليه ، فجاء على في الْحالِ ، وهو لا يكاد يُبْصِرُ أمَامَه من شِدَة ما به من وجع ، فدعا له الرسول عَلَيْه

بِالشُّفاء ، فشفاهُ اللَّهُ تمامًا ، حتى كأن لم يكن به وجع . وأَعْطَى الرسولُ عَلَيْ الراية لعلى بن أبي طالب وأمره أنْ يفتح هذه الْحُصورُنَ الْمنيعة ، فأخذ على اللّواء وهو يقول : \_ يا رسولَ اللَّه ، لأُقَاتلَنَّهم حتى يُؤْمنوا باللَّه ورسوله .

فقالَ لهُ الرسولُ عَلَيْهُ :

-أَنْفِذْ على رِسْلِكَ حتى تنزِلَ بسَاحَتِهمْ ، ثمَّ ادْعُهمْ إلى الإسلامِ ، وأَخْبرهمْ بما يَجِبُ عليهمْ مِنْ حقَّ اللَّهِ فيهِ . الإسلامِ ، وأَخْبرهمْ بما يَجِبُ عليهمْ مِنْ حقَّ اللَّهِ فيهِ . ثم قالَ لهُ :

- فوالله لأن يهدى الله بك رَجُلاً واحِدًا خيرٌ لك مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ! وانْطلقَ على بُن أبى طالب إلى حصُون أهْلِ خَيْبَر ، فقاتل قتالَ الأَبْطالِ حتى كان الْفتح على يديه ، وغَنمَ الْمسلمون كلَّ ما في تلك الْحصُون من الأَمْوالِ ، ووقع عددٌ كبيرٌ من النَّساء سَبَايًا للْمسلمين .

وكانَ منْ بينِ السَّبايا «صَفِيَّةُ بنْتُ حُيَىٌ بنِ أَخْطبَ» زَعيمِ بنى النَّضير ، والتي ينتَهي نَسَبُها إلى هارونَ عَلَيْهِمْ .

ونظر المسلمون إلى «صفية» فرقُوا لحالها وقالوا :

- لقد فُجِعَت هذه الْمِسْكينَةُ بِفَقْدِ أَهْلِها في هذه الْغَزُوةِ ، كما أَنها وقعت أَسَيرة هي وابْنَة عَمَها ، برَغْم أَنها بنت رعيم كبير له مَكَانَتُهُ بين قومه .



اللك للة الوالك المكا الألك لله الوالك المك

مُلْقَاةً على قارِعَةِ الطَّرِيقِ ، ومَا إِنْ رأَتْ «صفية» هذا الْمَنْظرَ حتى فاضَتْ عيناها بالدَّمْعِ ، لكنها ظلَّتْ هادئة صامتة ، أما ابْنة عَمَها فقد راحت تحثو التراب على رأسها وتصرر خ بأعلى صوتها ، ولم تتوقف عن البكاء والصراخ ، حتى قال الرسول على غضب :

- أَبْعدوا هذه الشِّيطانَةَ عنِّي !

ثم قال لبلال معاتبًا:

-أنُزِعَتِ الرُّحْمةُ مِنْ قَلْبكَ حينَ تمرُّ بالْمرْأَتَينِ على قَتْلاهُما ؟

وقالَ بلالٌ للنبيُّ عَلِينَ :

- يا رسولَ الله ، إِنَّ صفيَّة بنتَ حُيَى كَانتْ في سَهْمِ أَحدِ الصَّحابة ، ولكنَّ أَهْلَ الرأى والْمشورة أَجْمعوا على أنها لا تصلُحُ إلا لك ، لأنها سيَّدة نساء بنى النَّضير .

فاستُحْسنَ الرسولُ عَنِي هذا الرأى ، وأبى أن تكونَ صفيةُ بنت حُيى سيدة بنى النضيرِ أمَة مَمْلوكة لمن هو دُونَها مَكانة ، فأمر الرسولُ عَنِي أَصْحابَهُ فَحملوا صفية على بَعيره ،

فعَلموا أَنَّ الرسولَ عَلَى قد اصْطفاها لنفْسه وقالوا لبعضهم :

\_ لقد اصْطفى رسولُ اللَّه عَلَى صفيَّة لنفسه ، وبذلك فقد خَاها اللَّهُ من الْعبودية ، وعوضها عن فقد أهلها خيراً .

وتطلعت صفيتة إلى الرسول عَلَى ، فرأت نوراً يضىء من جبينه ، وهمت بأن تتكلَّم لكن حياءَها منعها من ذلك .



الاتكالك الدالداله المستاللات الدالد الدالد المالك

وحاولَ الرسولُ عَيِّ أَنْ يُخْرِجَها من صَمْتِها ويُدْخلَ السرورَ إلى قلْبها فسألها قائلاً:

ـ هل لك في ؟

وفى تلْكَ اللَحْظَةِ تذكرت صفية الرؤيا التي رأتها منذ أعْوام وقالت لنفسها :

- أَحقًّا سأكونُ زوْجةً لرسول الله عَلَيْ ؟

ونظرت إلى الرسول عَلِيَّ في إكْبار وقالت :

ـقدْ كُنْتُ أَعَنَى ذلك وأنا في الشّراكِ ، فكيْفَ إذا أَمْكَنني اللّهُ منْهُ في الإسْلام!

وخشي الرسول عَلَيْهُ أَنْ تكون صفيته قد وافقت على الزواج مِنْهُ ، لأنه لا سبيل أمامها سوى ذلك ، فهى مملوكة له إن شاء أمسكها وإن شاء أعتقها لوجه الله ، فقال لها رسول الله عَلَيْه :

-اختارى ، فإن اخترت الإسلام أمسكتُك لنفسى ، وإن اخترت البيهود فعسى أن أعتقك فتلحقى بقومك !



إلالك للدالدا لكالحصا الألك للدالدا لكالحس

ثم أضافَت قائلةً:

- وقد خيَّر تنى بيْنَ الْكُفرِ والإِيمانِ ، فاللَّهُ ورسولُه أَحَبُّ إِلَى مَنَ الْعِتْقِ ، وأن أَرْجع إلى قوْمي !

وأعْجِب الرسولُ على بجوابها ، وشعر فيه بالصدق والإيمان ، فأمْسكها لنفْسه ، ثم تزوجها ، وكان في هذا الزّواج إعْلاءٌ لمكانة صفية بنت حيى بن أخْطَب ، حيث صارت أمّا لكل المؤمنين ، بعد أن كانت على وشك الوقوع في مهانة الأسر والعبودية ، ولعبت صفية في حياة النبي على دورًا مهمًا للغاية !

(تُمَّتْ) الكتابالقادم صفية بنت حيى بن أخطب (٢) حكمة زواج النبي ﷺ

> رقم الإبلاع : ٢٠٠٢/٢١١٦ الترقيم الدولي : ١ ـ ٧٣٧ ـ ٢٦٦ ـ ٩٧٧